

الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ باعلوي

دروس التوحيد

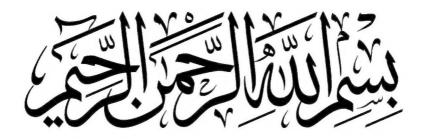

دُرُوسُ التَّوْحِيدِ لِتَلاَمِيذِ الْمَدَارِسِ الاِبْتِدَائِيَّةِ، جَمَعَهَا وَعَلَّقَ عَلَيهَا الْعَلَّامَةُ الشَّهِيدُ الْحُبيبُ مُحَمَّدُ بنُ سَالِمِ بْنِ حَفِيظِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّيْخِ أَبِي بَكِرِ بْنِ سَالِمِ الْحُبيبُ مُحَمَّدُ بنُ سَالِمِ الْحُسَيْنِيِ الْحُضْرَمِيِ، نَفَعَ الله بِهِ آمِين. الْحُسَيْنِيِ الْحَضْرَمِيِ، نَفَعَ الله بِهِ آمِين.

طُبِعَتْ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ فِي شَهْرِ صَفَرَ سَنَةِ ١٣٨٤ هـ - يُوليُو ١٩٦٤ م

# مُقَدِّمَةُ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ (٤) ﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ. وَبَعْدُ:

فَهَذِهِ دُرُوسٌ مُخْتَصَرَةٌ فِي "عِلْمِ التَّوْحِيدِ" لِتَلاَمِذَةِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالسَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْمَدَارِسِ الاِبْتِدَائِيَّةِ طِبْقًا لِلْمَنْهَجِ الْمُقَرَّرِ، وَاللَّهُ الْمَسْتُولُ أَنْ يَنْفَعَ بِهَا وَيَجْعَلَهَا خَالِصَةً لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ.

### عِلْمُ التَّوْحِيدِ

عِلْمُ التَّوْحِيدِ: هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ إِثْبَاتُ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ بِالْأَدِلَّةِ الْيَقِينِيَّةِ.

# أَقْسَامُ الْحُكْمِ الْعَقْلِيِّ

الْحُكْمُ الْعَقْلِيُّ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ وَهِيَ: الْوَاجِبُ وَالْمُسْتَحِيلُ وَالْجَائِزُ.

# مَعْنَى الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحِيلِ وَالْجَائِزِ

((الْوَاجِبُ)) هُوَ الَّذِي لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْل عَدَمُهُ(١).

و((الْمُسْتَحِيلُ)) هُوَ الَّذِي لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْلِ وُجُودُهُ(''.

و ((الْجَائِزُ)) هُوَ الَّذِي يُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْلِ وُجُودُهُ وعَدَمُهُ (٣).

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْرِفَ مَا يَجِبُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقِّ رُسُلِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى وَعَلَيهِمْ، وَمَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى وَفِي حَقِّهِمْ.

# الْوَاجِبُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِجْمَالًا

فَالْوَاجِبُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى إِجْمَالًا اتِّصَافُهُ بِكُلِّ كَمَالٍ، فَإِنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، فَلَا انْتِهاءَ لِآخِرِيَّتِهِ. مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، قَدِيمٌ فَلَا ابْتِداءَ لِأَوَّلِيَّتِهِ، بَاقٍ فَلَا انْتِهاءَ لِآخِرِيَّتِهِ.

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ كُوجُودِ الْبَارِي جَلّ وَعَلَا، وَكَاحْتِيَاجِ الْجِسْمِ إِلَى مَحَلٍّ يَحِلُ فِيهِ، وَمُلاَزَمَتِه لِحَرَكَةٍ أَوْسُكُونٍ.

<sup>(</sup>١) وَذَلِكَ كَعَدَم وُجُودِ خَالِقِ الْعَالَمِ سُبْحَانَه وَتَعَالَى، وَكَخُلُوِّ الْجِسْمِ عَنْ مَحَلٍّ يَقُومُ بِهِ، أَوْ عَنْ حَرَكَةٍ أَوْ سُكُونٍ.

<sup>(</sup>٣) وَذَلِكَ كُوبُودِ جَبَلِ مِنْ ذَهَبٍ، وَالثَّوَابِ لِلْمُطِيعِ، وَالْعِقَابِ لِلْعَاصِي.

### الْوَاجِبُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى تَفْصِيلًا

### وَالْوَاجِبُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى تَفْصِيلًا عِشْرُونَ صِفَةٍ، وَهِيَ:

| ١. الْوُجُودُ                                  | ٢. الْقِدَمُ               | ٣. البَقَاءُ          |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <ol> <li>مُخَالَفَتُهُ لِلْحَوادِثِ</li> </ol> | ٥. قِيامُهُ بِنَفْسِهِ     | ٦. الوَحْدَانِيَّةُ   |
| ٧. القُدْرَةُ                                  | ٨. الإِرَادَةُ             | ٩. العِلْمُ           |
| ٠١. الحَيَاةُ                                  | ١١. السَمْعُ               | ١٢. البَصَوُ          |
| ١٣. الكَلَامُ                                  | ١٤. كُونُهُ قَادِراً       | ١٥. كَوْنُهُ مُرِيداً |
| ١٦. كَوْنُهُ عَالِمًا                          | ١٧. كَوْنُهُ حَيًّا        | ١٨. كَوْنُهُ سَمِيع   |
| ١٩. كَوْنُهُ بَصِيراً                          | ٠ ٢. كَوْنُهُ مُتَكَلِّمًا |                       |

### الْمُسْتَحِيلُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِجْمَالًا

وَالْمُسْتَحِيلُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِجْمَالًا كُلُ نَقْصٍ، وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ تَدُلُّ عَلَى النَّقْصِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ فَهِيَ مَنْفِيَّةٌ عَنْهُ وَمُسْتَحِيلَةٌ عَلَيهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ كَالْعَدَمِ وَالْعَجْزِ وَالْجَهْلِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيرًا.

### الْمُسْتَحِيلُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى تَفْصِيلًا

وَالْمُسْتَحِيلُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى تَفْصِيلًا عِشْرُونَ صِفَةٍ وَهِيَ:

العَدَمُ
 الْخُدُوثُ
 الْفَنَاءُ
 مُمَاثَلَتُهُ لِلْحَوَادِثِ
 مُمَاثَلَتُهُ لِلْحَوَادِثِ
 التَّعَدُّهُ

| د بن سالم بن حفيظ باعلوي | الحبيب محم            | دروس التوحيد                                                        |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٩. الجَهْلُ              | ٨. الْكَرَاهَةُ       | ٧. الْعَجْزُ                                                        |
| ١٢. الْعَمَى             | ١١. الصَّمَّمُ        | ١٠. الْمَوْتُ                                                       |
| ١٥. كَوْنُهُ كَارِهًا    | ١٤. كَوْنُهُ عَاجِزاً | ١٣. الْبَكَمُ                                                       |
| ١٨. كَوْنُهُ أَصَمَّ     | ١٧. كَوْنُهُ مَيْتاً  | ١٦. كَوْنُهُ جَاهِلاً                                               |
|                          | ٢٠. كَوْنُهُ أَبْكَمَ | ١٩. كَوْنُهُ أَعْمَى                                                |
|                          |                       | أَوْلَ اللَّهُ عَنْ ذَالِكُ عُلَمًّا كُنَّا اللَّهُ عَلَيًّا كُنَّا |

### الْجَائِزُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى

وَالْجَائِزُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى صِفَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ: فِعْلُ كُلِّ مُمْكِنٍ أَوْ تَرْكُهُ، فَيَجُوزُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى فِعْلُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ، وَتَرْكُ مَا يَشَاءُ مِنْهَا.

# مَعْنَى الْوُجُودِ وَدَلِيلُهُ

مَعْنَى ((الْوُجُودِ)): أَنَّ ذَاتَ اللَّهِ تَعَالَى مَوْجُودَةٌ لَا مَعْدُومَةٌ، وَالْمُرَادُ الْوُجُودُ الذَّاتِيُّ الْوَاجِبُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْعَدَمَ، لَا أَزَلًا وَلَا أَبَدًا، بِخِلاَفِ وُجُودِنَا، فَإِنَّه بِفِعْلِهِ تَعَالَى وَيَقْبَلُ الْعَدَمَ.

وَضِدُّ الْوُجُودِ الْعَدَمُ، فَالْعَدَمُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. وَالدَّليلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ الْآيَة.

#### مَعْنَى الْقِدَمِ وَدَلِيلُهُ

مَعْنَى ((الْقِدَمِ)): أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِيمٌ أَزَلِيٌّ لَا ابْتِداءَ لِأَوَّلِيَّتِهِ وَلَا افْتِتَاحَ لِوُجُودِهِ، بِخِلافِنَا.

وَضِدُّ الْقِدَمِ الْحُدُوثُ، فَالْحُدُوثُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالدَّليلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ ﴾.

#### مَعْنَى الْبَقَاءِ وَدَلِيلُهُ

مَعْنَى ((الْبَقَاءِ)): أَنَّ اللهَ تَعَالَى مُسْتَمِرُ الْبَقَاءِ وَالدَّوَامِ، فَلَا انْتِهَاءَ لِآخِرِيَّتِهِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْأَوَّلُ انْتِهَاءَ لِآخِرِيَّتِهِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى ﴿ كُلُّ مَنْ هُوَ الْأَوْلُ بَلَا بِهَايَةٍ. وَالدَّليلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢٧) ﴾.

وَضِدُّ الْبَقَاءِ الْفَنَاءُ، فَالْفَنَاءُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ.

#### مَعْنَى مُخَالَفَتِهِ لِلْحَوَادِثِ وَدَلِيلُهَا

مَعْنَى ((مُخَالَفَتِهِ لِلْحَوَادِثِ)): عَدَمُ مُمَاثَلَتِهِ تَعَالَى لِشَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ فَلَيْسَ كَذَاتِهِ ذَاتٌ وَلَا كَصِفَتِهِ صِفَةٌ وَلَا كَفِعْلِهِ فِعْلٌ.

وَضِدُّ الْمُخَالَفَةِ لِلْحوادِثِ الْمُمَاثَلَةُ لَهَا، فَالْمُمَاثَلَةُ لَهَا صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾.

# مَعْنَى قِيَامِهِ تَعَالَى بِنَفْسِهِ وَدَلِيلُهُ

مَعْنَى ((قِيَامِهِ تَعَالَى بِنَفْسِهِ)): عَدَمُ احْتِيَاجِهِ تَعَالَى إِلَى شَيْءٍ يَقُومُ بِهِ، أَوْ مَحَلٍ يَحِلُّ فِيهِ، أَوْ مَحَلٍ يَحِلُّ فِيهِ، أَوْ مُحَلٍّ يَحِلُّ فِيهِ، أَوْ مُخَصِّصُهُ، أَوْ مُوجِدٍ يُوجِدُهُ، بَلْ هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ.

وَضِدُّ قِيَامِهِ بِنَفْسِهِ احْتِيَاجُهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَاحْتِيَاجُهُ إِلَى غَيْرِهِ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى. وَاللَّهُ هُوَ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ اللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾.

#### مَعْنَى الْوَحْدَانِيَّةِ وَدَلِيلُهَا

مَعْنَى (( الْوَحْدَانِيَّةِ)): عَدَمُ التَّعَدُّدِ، فَهُو تَعَالَى وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ (۱) وَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ (۲) وَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ (۲) وَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ (۲) وَاحِدٌ فِي أَفْعَالِهِ (۳).

وَضِدُّ الْوَحْدَانِيَّةِ التَّعَدُّدُ، فَالتَّعَدُّدُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. وَالدَّليلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾. ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾.

### مَعْنَى الْقُدْرَةِ وَدَلِيلُهَا

((الْقُدْرَةُ)) هِي صِفَةٌ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى يُوجِدُ بِهَا مَا يَشَاءُ وَيُعْدِمُ بِهَا مَا يَشَاءُ عَلَى وَفِقِ الْإِرَادَةِ وَالْعِلْمِ.

وَضِدُّ الْقُدْرَةِ الْعَجْزُ، فَالْعَجْزُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. وَالدَّليلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) أَيْ أَنَّ ذَاتَهُ تَعَالَى لَيْسَتْ مُتَعَدِّدَةٌ وَلَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ أَجْزَاءٍ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ صَفَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، كَقُدْرَتَيْن، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ صِفَةٌ تُشْبِهُ صِفَاتِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ لَيْسَ لِغَيْرِهِ تَعَالَى أَيُّ تَأْثِيرٍ فِي فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ، إِذْ لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِيَهَا إِلَّا مُجَرَّدُ الْكَسْبِ وَالِاخْتِيَارِ الظَّاهِرِي، فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَقِدَ الْمُسْلِمُ أَنَّ الْمُؤَثِّرُ هُوَ اللهُ تَعَالَى، وَأَنَّ بَيْنَ الْأَسْبَابِ وَمُسَبَبَاتِهَا تُلازُمًا عَادِيًّا بِحَيْثُ يَصِحُّ تَخَلُّفُهُ.

### مَعْنَى الْإِرَادَةِ وَدَلِيلُهَا

((الْإِرَادَةُ)) هِي صِفَةٌ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى، يُخَصِّصُ بِهَا الْأَمْرَ الْمُمْكِنَ بِبَعْضِ مَا يَجُوزُ عَلَيه مِنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْجِهَاتِ وَالصِّفَاتِ(١)، فَلَا يَجُونُ كَائِنٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إلّا بِقَضَائِهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ.

وَضِدُّ الْإِرَادَةِ الْكَرَاهَةُ، فَالْكَرَاهَةُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى. وَالدَّليلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴾.

# مَعْنَى الْعِلْمِ وَدَلِيلُهُ

((الْعِلْمُ)) هُوَ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ تَنْكَشِفُ لَهُ تَعَالَى بِهَا الْأَشْيَاءُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ انْكِشَافًا تَامًّا مِنْ غَيْرِ سَبْقِ خَفَاءٍ. فَهُوَ سُبْحَانَه وَتَعَالَى ﴿ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾.

وَضِدُّ الْعِلْمِ الْجَهْلُ، فَالْجَهْلُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ وقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾.

<sup>(&#</sup>x27;) وَذَلِكَ كَأَنْ يُخَصِّصَ زَيْدًا مَثَلًا بِالْوُجُودِ بَدَلًا عَنِ الْعَدَمِ، وَبِالْغِنَى بَدَلًا عَنِ الْفَقْرِ، وَبِكَوْنِهِ أَبَيْضَ بَدَلًا عَنْ كَوْنِهِ أَشَوَدَ، وَبِكَوْنِهِ فِي مَكَّةَ بَدَلًا عَنْ كَوْنِهِ فِي مِصْرَ، وَهَكَذَا.

#### مَعْنَى الْحَيَاةِ وَدَلِيلُهَا

((الْحَيَاةُ)) هِي صِفَةٌ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى تَقْتَضِي صِحَّةَ اتِّصَافِهِ تَعَالَى بِالْعِلْمِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَى الْحَيَاةِ. وَحَيَاتُهُ تَعَالَى أَبَدِيَّةٌ سَرْمَدِيَّةٌ ذَاتِيَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاسِطَةٍ شَيْءٍ، بِخِلاَفِ حَيَاتِنَا.

وَضِدُّ الْحَيَاةِ الْمَوْتُ، فَالْمَوْتُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾.

#### مَعْنَى السَّمْعِ وَدَلِيلُهُ

((السَّمْعُ)) صِفَةٌ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى يَنْكَشِفُ لَهُ تَعَالَى بِهَا كُلُّ مَوْجُودٍ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ خَفَاءٍ، وَسَمْعُهُ تَعَالَى بِغَيْرِ صِمَاخٍ وَلَا أُذُنٍ.

وَضِدُّ السَّمْعِ الصَّمَمُ، فَالصَّمَمُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾.

# مَعْنَى الْبَصَرِ وَدَلِيلُهُ

((الْبَصَرُ)) صِفَةٌ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى يَنْكَشِفُ لَهُ بِهَا جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ انْكِشَافًا غَيْرَ الْبَصَرُ) صِفَةٌ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى بِغَيْرِ حَدَقَةٍ وَلَا أَجْفَانٍ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْكِشَافَيْ الْعِلْمِ وَالسَّمْعِ. وَبَصَرُهُ تَعَالَى بِغَيْرِ حَدَقَةٍ وَلَا أَجْفَانٍ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرَى حَتَّى النَّمْلَةَ السَّوْدَاءَ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ وَيَسْمَعُ دَبِيبَهَا. وَضِدُّ الْبَصَرِ الْعَمَى، فَالْعَمَى صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالدَّلِيلُ عَلَى وَضِدُ النَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾.

# مَعْنَى الْكَلاَمِ وَدَلِيلُهُ

((الْكَلَامُ)) هُوَ صِفَةٌ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى، دَالَّةٌ عَلَى جَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحِيلَاتِ وَالْجَائِزَاتِ، وَكَلاَمُهُ تَعَالَى نَفْسِيٌّ قَدِيمٌ لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا بِصَوْتٍ وَلا لِسَوْتٍ وَلا لِسَانٍ وَلَا شَفَتَيْنِ وَلَا فَمٍ وَلَا حَلْقٍ، وَلَا يُوصَفُ بِعَرَبِيٍّ (١) وَلَا سُرْيَانِيٍّ وَلَا غَيْرِهِمَا مِنَ اللَّغَاتِ الْحَادِثَةِ.

وَضِدُّ الْكَلاَمِ الْخَرَسُ، فَالْخَرَسُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالدَّليلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾.

# أَقْسَامُ الصِّفَاتِ الْوَاجِبَةِ

تَنْقَسِمُ الصِّفَاتُ الْوَاجِبَةُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: نَفْسِيَّةٌ، وَسَلْبِيَّةٌ، وَمَعَانٍ، وَمَعْنَوِيَّةٌ.

### الصِّفَةُ النَّفْسِيَّةُ

(فَالصِّفَةُ النَّفْسِيَّةُ) هِي مَا لَا تُعْقَلُ وَلَا تُعْرَفُ الذَّاتُ إِلَّا بِهَا وَهِيَ: ((الْوُجُودُ)).

# الصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ

وَالصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ خَمْسٌ، وَهَى: الْقِدَمُ، وَالْبَقَاءُ، وَمُخَالَفَتُهُ تَعَالَى لِلْحوادِثِ، وَالصِّفَاتُ وَمُخَالَفَتُهُ تَعَالَى لِلْحوادِثِ، وَالْوَحْدَانِيَّةُ.

<sup>(</sup>١) وَيُوْصَفُ الْقُرْآنُ بِالْعَرَبِيّ بِاغْتِبارِ الرَّسُولِ وَالْمُرْسَلِ إِلَيْهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ وَبِاغْتِبارِ الْمُنْزَلِ بِوَاسِطَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى قَلْبِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلأَمِينُ (١٩٣) عَلَىٰ قَلْبِكَ اِبْتَكُونَ مِنَ ٱلمُنذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُبِين (١٩٥) ﴾.

#### صِفَاتُ الْمَعَانِي

وَصِفَاتِ الْمَعَانِي سَبْعُ، وَهِيَ: الْقُدْرَةُ، وَالْإِرَادَةُ، وَالْعِلْمُ، وَالْحَيَاةُ، وَالسَّمْعُ، وَالْبَصَرُ، وَالْكَلاَمُ.

وَسُمِّيَتْ بِالْمَعَانِي لِأَنَّهَا أَثْبَتَتْ للهِ تَعَالَى مَعَانِيَ وُجُودِيَّةً تَلِيقُ بِكَمَالِهِ.

# الصِّفَاتُ الْمَعْنَوِيَّةُ

وَالصِّفَاتُ الْمَعْنَوِيَّةُ سَبْعٌ، وَهِيَ: كَوْنُهُ تَعَالَى قَادِرًا، وَمُرِيدًا، وَعَالِمًا، وَحَيًّا، وَسَمِيعًا، وَبَصِيرًا، وَمُتَكَلِّماً. وَهِيَ مُلَازِمَةٌ لِصِفَاتِ الْمَعَانِي.

# الصِّفَاتُ الْوَاجِبَةُ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

الصِّفَاتُ الْوَاجِبَةُ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرْبَعُ صِفَاتٍ، وَهِيَ: الصِّدْقُ، وَالْأَمَانَةُ، وَالتَّبْلِيغُ، وَالْفَطَانَةُ.

# الصِّفَاتُ الْمُسْتَحِيلَةُ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

وَالصِّفَاتُ الْمُسْتَحِيلَةُ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرْبَعُ صِفَاتٍ، وَهِيَ: الْكَذِبُ، وَالْخِيَانَةُ، وَالْكِثْمَانُ، وَالْبَلَادَةُ.

# الصِّفَاتُ الْجَائِزَةُ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

وَالصِّفَاتُ الْجَائِزَةُ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ: الْأَعْرَاضُ الْبَشَرِيَّةُ الَّتِي لَا تُؤَدِّي إِلَى نَقْصٍ فِي مَرَاتِبِهِمُ الْعَلِيَّةِ، كَالْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَالْمَرَضِ بِغَيْرِ مُنَفِّرٍ، وَالْمَشْيِ فِي الْأَسْوَاقِ وَالزَّوَاجِ.

### مَعْنَى الصِّدْقِ

((الصِّدْقُ)) هُوَ مُطَابَقَةُ الْخَبَرِ لِلْوَاقِعِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنِ اللهِ تَعَالَى هُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ مُطَابِقٌ لِلْوَاقِع.

وَضِدُ الصِّدْقِ الْكَذِبُ، وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِغَيْرِ الْوَاقِعِ. فَالْكَذِبُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِهِمْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

# مَعْنَى الْأَمَانَةِ

((وَالْأَمَانَةُ)) هِي عِصْمَتُهُمْ ظاهِرًا وَباطِنًا مِنَ الْخِيَانَةِ بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ خِلاَفِ الْأَوْلَى.

وَضِدُّ الْأَمَانَةِ الْخِيَانَةُ، وَهِي ارْتِكَابُهُمْ فِعْلَ مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ خِلاَفِ الْأَوْلَى. فَالْخِيَانَةُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ.

# مَعْنَى التَّبْلِيغِ

وَ((التَّبْلِيغُ)) هُوَ تَعْلِيمُهُمْ وَإِبْلاَغُهُمْ إِلَى النَّاسِ جَمِيعَ مَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِتَبْلِيغِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ الدِّينِيَّةِ. دروس التوحيد الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ باعلوي

وَضِدُّ التَّبْلِيغِ الْكِتْمَانُ، وَهُوَ إِخْفَاؤُهُمْ شيئاً مِمَّا أُمِرُوا بِتَبْلِيغِهِ لِلْخَلْقِ، فَالْكِتْمَانُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ.

### مَعْنَى الْفَطَانَةِ

وَ ((الْفَطَانَةُ)) هِي كَمَالُ الذَّكَاءِ وَالنَّبَاهَةِ وَالتَّيَقُّظِ لِإِلْزَامِ الْخُصُومِ فِي الْمُحَاجَّةِ وَإِبْطَالِ دَعَاوَيِهِمْ.

وَضِدُّ الْفَطَانَةِ الْبَلَادَةُ، وَهِي عَدَمُ التَّيَقُّظِ وَالتَّنَبُّهِ لِكَيْدِ الْخَصْمِ وَحِيَلِهِ، وَالْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ، فَالْبَلَادَةُ صِفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ.

# الرُّسُلُ الْوَاجِبُ مَعْرِفَتُهُمْ تَفْصِيلًا

الْوَاجِبُ مَعْرِفَتُهُمْ مِنَ الرُّسُلِ تَفْصِيلًا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَهُمْ سَادَاتُنَا: آدَمُ واِدْرِيسُ وَنُوْحٌ وَهُودٌ وَصَالِحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَلُوطٌ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَيُوسُفُ وَنُوحٌ وَهُو وَصَالِحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَلُوطٌ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَيُوسُفُ وَأَيُّوبُ وَهُو الْكِفْلِ وَداوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَإِلْيَاسُ وَأَيُّوبُ وَشُعَيْبٌ وَهارُونُ وَمُوسَى وَالْيَسَعُ وَذُو الْكِفْلِ وَداوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَإِلْيَاسُ وَيُونُسُ وَزَكْرِيًّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَسَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفَى، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

### الرَّسُولُ وَالنَّبِيُّ

((الرَّسُولُ)) هُوَ إِنْسَانٌ حُرُّ ذَكَرٌ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأَمَرَهُ بِتَبْلِيغِهِ لِلْخَلْقِ. وَ((النَّبِيُ)) هُوَ إِنْسَانٌ حُرُّ ذَكَرٌ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِتَبْلِيغِهِ لِلْخَلْقِ، فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٍّ وَلَا عَكْسَ.

# أَوَّلُ النَّبِيِّينَ وَخَاتِمُهُمْ

أَوَّلُ النَّبِيِّينَ بِصُورَتِهِ ((آدَمُ))، وَآخِرُهُمْ بِصُورَتِهِ وَأَوَّلُهُمْ بِمَعْنَاهُ ((سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ)) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَلَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ أَبَدًا. قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّينَ ﴾.

#### السَّمْعِيَّاتُ

((السَّمْعِيَّاتُ)) هِيَ الْأُمُورُ الَّتِي لَا يَسْتَقِلُّ الْعَقْلُ بِمَعْرِفَتِهَا، بَلْ لَا تُعْرَفُ إلَّا بِالسَّمْعِ مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ أَوِ السُّنَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ. وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ الْإِيمَانُ بِالسَّمْعِيَّاتِ.

### مَا يَجِبُ اعْتِقادُهُ وَالْإِيمَانُ بِهِ مِنَ السَّمْعِيَّاتِ

مِمّا يَجِبُ اعْتِقادُهُ وَالْإِيمَانُ بِهِ مِنَ السَّمْعِيَّاتِ أَنْ تَعْتَقِدَ وَتُؤْمِنُ أَنَّ لِقَاءَ اللَّهِ تَعَالَى الْعَدَ الْمَوْتِ حَقَّ، وَسُؤَالَ الْمَلَكَيْنِ فِي الْقَبْرِ حَقِّ، وَكَوْنَهُ لِلرُّوْحِ وَالْجِسْمِ، وَأَنَّ اللَّهَ يَعْتُ مِنْ فِي الْقُبُورِ، و إِعادَةَ الْأَجْسَادِ بِأَجْزَائِهَا الْأُولَى حَقِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ كَمَا يَبْعَثُ مِنْ فِي الْقُبُورِ، و إِعادَةَ الْأَجْسَادِ بِأَجْزَائِهَا الْأُولَى حَقِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾، وَالْحَشْرَ إِلَى مَوْقِفِ الْحِسَابِ حَقِّ، وَقِيَامَ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِاسْتِنْطَاقِهِمْ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِمْ وَالْفَصْلِ بَيْنَهُمْ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ حَقَّ، وَقَالَ تَعَالَى ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾، وقالَ تَعَالَى ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ عَوْمَ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، وقالَ تَعَالَى ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، وقالَ تَعَالَى ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ عَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾، وقالَ تَعَالَى ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾، وأَخْذَ كِتَابَ الْأَعْمَالِ بِالْيَمِينِ أَوْ بِلْقِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾، وأَخْذَ كِتَابَ الْأَعْمَالِ بِالْيَمِينِ أَوْ السَّمَالِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ الظَّهْرِ حَقِّ، وَالْحِسَابَ حَقِّ، وَالْمِيزَانَ حَقِّ، وَالْمِيزَانَ حَقِّ، وَالْجَوْمَ حَقِّ، وَالْحَوْضَ حَقِّ، وَالْجَوْمَ عَوْمَ حَقِّ، وَالْجَوْمَ مَ خُصُومَةً بِنَبِينَا وَالْمَعْمَى مَخْصُومَةً بِنَبِينَا

دروس التوحيد مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَجَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

#### الْعَقِيدَةُ الْمُجْمَلَةُ

وَبَعْدُ، فَإِنَّا وَالْحَمْدُ للهِ قَدْ رَضِينَا بِاللهِ رِبًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً، وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا. وَبَبُرُأْنَا مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلامِ، وَآمَنَّا بِكُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللهُ، وَبِكُلِّ رَسُولٍ وَتَبَرَّأَنَا مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الْإِسْلامِ، وَآمَنَّا بِكُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللهُ، وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللهُ، وَبِمَلاَئِكَةِ اللهِ، وبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ مَيْدُنَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ تَعَالَى. عَلَى ذَلِكَ نَحْيَا، وَعَلَيْهِ نَمُوتُ، وَعَلَيْهِ نُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الْإِمنِينَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ وَعَلَيْهِ نَمُوتُ، وَعَلَيْهِ نَمُوتُ، وَعَلَيْهِ نَبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الْإِمنِينَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ وَكَاهُمْ وَلَاهُمْ وَاللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَدْء وَسَلَّمَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَدْبِهِ وَسَلَّمَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ.

# تَمَّتْ بِخَيْرٍ

